علاف دلك باركواعل مريضا ددكو واعلوا انكم لمسذا دُعِيمُ إِرْ تُوا البرك أَوْ فَاتَّامُن يُربد النَّهُ مِيا وَبِيب ال رَى ايّامًا صَالِحَة وَلَيكُنُ لِينَانِهُ عَرِ النَّيْرِ، ويبتك مسيه مزان كابالغندر وليعل مايد وليتبع المنام والمنع في طلبه كان عين الرب الكابراد وا دينه ينعُمّا لدُعابِهِ فَامَّا وَجُهُ الرَّبِ فَصْرُوفُ عَمَّرٌ بِعِلَ السَّيَاتُ ؟ مَ الذي يعل بَمُ سُرَّا النَّهُ تَعَايُرَتُمْ عَلَيْ لِيسَانِ وال أرثم من البراطولاكم الانخناف الداخوفوك ولا صَطَهِ بُوا بُلِ فَد سُوا الرب المرتبيع في قُلُوبِكُم ، و وَكُنُوا سنعدين فلجز لجاوبة مزيتاليكم عزالك م م خل الرَّجاءُ الذي فيكم الأرجاطيوه بِعابِه النَّاتِ والمُجافِعُ مداك أسلم لكم ينحزا المؤم الذبن يتنوّلون عليكم الشير والدير يظلون علبكم الصّالِح بالمنسوع بوفان النست الله التعانوا بخفيركم أذاعلتم الشايات المسل بران بما أوالمنسّر ، والمنيخ فقد أحبب من واجن

بغير كليم اد البصرُوا دِكَا علو بكنّ وتقلُّبكُرُّ بالخافة والعِمَّةِ وَلَمْ لَنْ رَبِيْتِكُ مِكْ البَيْرِ بِالنِّبِيْوِ الْبَالِدِهِ بدوابيب الشعير ومطى الذهب ولباس الماس بُل تَزِينَ بِرِينَةِ الأَسْآنِ الزِنيَةِ الخَنِيّةِ التِينَكُونِ بالتَلِ المتواصِع الزينةُ التركاسِلِ التي كُونِ المُعْرِسُ الخَاشِعَةِ الْزِينِه التي معند الله عِلْعاية إلِكَالِ اللهِ وهَكُذَا كُنَّ مُعَدِيمًا المِنتَا الطامرات اللَّواني يُنوكل عِل الله كانت بلس الخنوع لازوا حرَّ كمنا بَهارُّه والم كانت تطبع ابرهيم وتدعوه لهاستيدًا وانتز أفياها بالاعال الصَّالِحَةِ إِذَ لا يروعُكُمَّ شَيُّ مُجِيفٌ وانتهرا فيااليتاك فاستكنوا معهن مكدا بالعفيل والمسكوس ٥ لأَناء الضعيف وأكرمُو من النفريوتر مَعَكُمُ الجاهُ الداعه لحيلانمنعُوا في الوائكم ، والكال انتكونوا استواسا مُسْتُوكِينِ المَايِبِ مُجْتِينِ للاخوه رُجَّامُتُواضِينَ لاتعاللوالجدُّاعُن شَيِر بِشِير. وَلاشتبعُ بِسُتِيمةٍ بل